كتب قداسة البابا شنودة الثالث

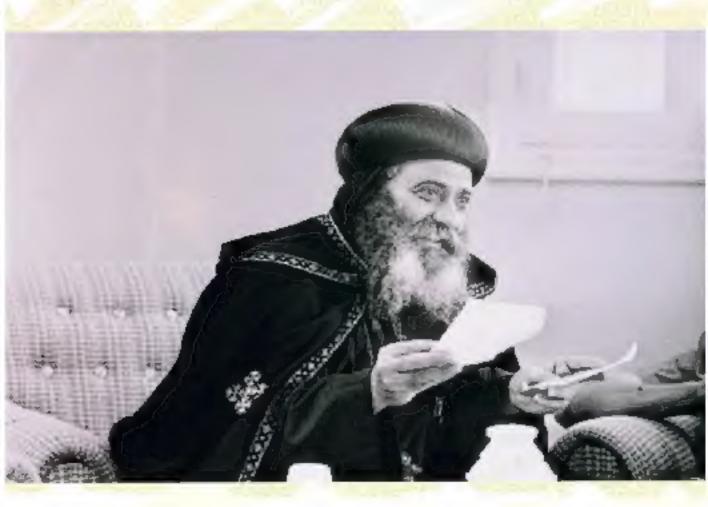

www.st-mgalx.com

لألبا يك تنووه الاثالث

Einst Jane



الماباكينولاه المناكث



The Nature of Christ By H.H. Pope Shenouda III

5th Print Feb. 1995 Cairo الطبعة الخامسة فبراير ١٩٩٥ القاهرة



فكراس المان المرات المر

### مقدمة الكتاب

موضوع طبيعة المسيح موضوع هام جداً ، كان سبب انقسام خطير في الكنيسة في منتصف القرن الخامس (سنة ٤٥١م). ولما بدأ الحوار اللاهوتي الخاص بوحدة الكنائس ، كان لابد من طرق هذا الموضوع . وكان لابد لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية أن يكون لما كتاب يعبر عن عقيدتها في هذا الشأن ، بلغة تصلح للحوار اللاهوتي .

وقد قمت بتدريس هذا الموضوع لطلبة الكلية الإكليريكية في سنة ١٩٨٤ في عاضرات ألقيناها في دير القديس الأنبا بيشوى ببرية شيهيت ضمن مادة اللاهوت المقارن، وقدمت للطلبة كمذكرات تداولوها، ولم تخرج عن هذا النطاق.

ثم ترجمت هذه المذكرات إلى اللغة الإنجليزية في أوتوا عاصمة كندا سنة ١٩٨٥، و بقيت متداولة باللغة الإنجليزية فقط لمدة ست سنوات ...

وكان لابد أن نطبعها باللغة العربية ليدرسها طلبة الكلية الإكليريكية بفروعها المتعددة، ولمنفعة من يحب الدراسة اللاهوتية من الحندام ومن أفراد الشعب أيضاً ... وكذلك لمن يريد أن يتعرف على عقيدتنا في الـChristology من الكنائس الأخرى ...

وكان أول حوار لاهوتى لنا فى هذا الموضوع فى فينا بالنمسا فى سبتمبر سنة ١٩٧١م فى اجتماع نظمته هيئة Pro Oriente. ووصلنا إلى اتفاق على صيغة لاهوتية وافق عليها اخوتنا الكاثوليك، واخوتنا من الكنائس الأرثوذكسية الشرقية القديمة: السريان والأرمن والأثيوبيون والهنود. وبخاصة لأنه كان الحلاف منذ القرن الحامس قد شقه مفهوم كل كنيسة عن الأخرى. وحالياً أصبح الجو ممهداً لمفهوم مشترك...

بعد ذلك تم اتفاقنا رسمياً مع الكنائس الكاثوليكية ، بعد 10 عاماً (سنة ١٩٨٨) على أساس ما اتفقنا عليه من قبل ، في وثيقة مختصرة ننشرها في الصفحة الأخيرة من هذا الكتاب ...

وكان لنا حوار آخر مفصل جداً مع اخوتنا من الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية في المحتماع حضره علماء اللاهوت في عشرين من الكنائس الأرثوذكسية في العالم، وذلك في دير الأنبا بيشوى ببرية شيهيت سنة ١٩٨٩م، اعقبه اجتماع آخر لممثلي الكنائس الأرثوذكسية من رجال الكهنوت في شامبزى بجينيف سنة ١٩٩٠.

ولما كان من الصالح أن يعرف شعبنا ما هي تفاصيل وأثباتات معتقدنا في طبيعة المسيح، ولما كانت جماعة Pro Oriente ستعقد مؤتمراً دينياً لممثلي جميع الكنائس لإطلاعهم على المعتقد، في أواخر اكتوبر من هذا العام (١٩٩١م). وقد طلبوا منا ورقة نقدمها للحاضرين، ونلقيها كمحاضرة عليهم...

لذلك كله رأينا طبع مذكرات الاكليريكية في سنة ١٩٨٤ لتصدر في كتاب يوزع على ذلك المؤتمر، و يكون في متناول الجميع باللغة العربية إلى جوار الترجمة الإنجليزية. المالك المؤتمر، و يكون في متناول الجميع باللغة العربية إلى جوار الترجمة الإنجليزية.

# عقيدة كنيستنا

السيد المسيح هو الإله الكلمة المتجسد ، له لاهوت كامل ، وناسوت كامل ، وناسوت كامل ، ولاهوته متحد بناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ، اتحاداً كاملاً أقنومياً جوهرياً ، تعجز اللغة أن تعبر عنه ، حتى قيل عنه إنه سر عظيم «عظيم هو سر التقوى ، الله ظهر في الجسد » (١٦ تى ١٦ : ١٩) .

وهذا الاتحاد دائم لا ينفصل مطلقاً ولا يفترق. نقول عنه في القداس الإلهي « إن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين ».

الطبيعة اللاهوتية (الله الكلمة) اتحدت بالطبيعة الناسوتية التى أخذها الكلمة (اللوجوس) من العذراء مريم بعمل الروح القدس. الروح القدس طهر وقدس مستودع العذراء طهارة كاملة حتى لا يرث المولود منها شيئاً من الحظية الأصلية، وكون من دمائها جسداً اتحد به ابن الله الوحيد. وقد تم هذا الاتحاد منذ اللحظة الأولى للحبل المقدس في رحم السيدة العذراء.

وباتحاد الطبيعتين الإلهية والبشرية داخل رحم السيدة العذراء تكونت منهما طبيعة واحدة هي طبيعة الله الكلمة المتجسد.

لم تجد الكنيسة المقدسة تعبيراً أصدق وأعمق وأدق من هذا التعبير. وهو التعبير الذي استخدمه القديس كيرلس الكبير (عامود الدين) والقديس أثناسيوس الرسول من قبله ، وكل منهما قمة في التعليم اللاهوتي على مستوى العالم كله .

حتى اننى حينما اشتركت فى حوار أعدته جماعة Pro Oriente فى فيينا بالنمسا فى سبتمبر ١٩٧١م بين الكاثوليك الرومانيين والكنائس الأرثوذكسية الشرقية القديمة عن طبيعة المسيح، كان موضوع هذا الحوار هو قول القديس كيرلس «طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد».

"Μία φύσις τοῦ θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη"

و بعد الشقاق الذي حدث سنة ٤٥١م ، حيث رفضنا مجمع خلقيدونية وتحديداته اللاهوتية ، عُرفنا باصحاب الطبيعة الواحدة Monophysites .

#### \* \* \*

وتشترك في هذا الإيمان الكنائس السريائية ، والأرمنية ، والأثيوبية ، والهندية ، والمندية ، والهندية ، والمندية ، والكنائس الأرثوذكسية غير الخلقيدونية .

بينما الكنائس الخلقيدونية الكاثوليكية واليونانية (الروم الأرثوذكس) فتؤمن بطبيعتين للسيد المسيح وتشترك في هذا الاعتقاد أيضاً الكنائس البروتستانتية. ولذلك تعرف كل هذه الكنائس باسم أصحاب الطبيعتين.

وكنائس الروم الأرثوذكس ، أو الأرثوذكس الحلقيدونيين فتشمل كنائس المسطنطينية ، واليونان ، وأورشليم ، وقبرص ، وروسيا ، ورومانيا ، والمجر ، والصرب ، وكنائس الروم الأرثوذكس في مصر ، وفي سوريا ولبنان ، وفي امريكا ، وفي دير سانت كاترين بسيناء ... إلخ .

وتعبير أصحاب الطبيعة الواحدة Monophysites أسىء فهمه عن قصد أو غير قصد خلال فترات التاريخ، فاضطهدت بالذات الكنيسة القبطية والكنيسة السريانية اضطهادات مروعة بسبب اعتقادها، وبخاصة في الفترة من مجمع خلقيدونية سنة ١٥٤٩م حتى بدء دخول الاسلام مصر وسوريا (حوالي ٦٤١م).

واستمر المفهوم الخاطىء خلال التاريخ، كما لو كنا نؤمن بطبيعة واحدة للمسيح وننكر وجود الطبيعة الأخرى.

#### \* \* \*

# فأى الطبيعتين أنكرتها كنيسة الاسكندرية ؟

هل هى الطبيعة اللاهوتية . وقد كانت كنيستنا أكثر كنائس العالم دفاعاً عن لاهوت المسيح ضد الأريوسية في مجمع نيقية المسكوني المقدس سنة ٣٢٥م وفيما قبله وما بعده . أم هى الطبيعة الناسوتية وأقدم كتاب وأعمق كتاب شرحها هو كتاب «تجسد الكلمة» للقديس أثناسيوس الاسكندري !

إنما عبارة « طبيعة واحدة » المقصود بها ليس الطبيعة اللاهوتية وحدها ، ولا الطبيعة البشرية وحدها ، إنما اتحاد هاتين الطبيعتين في طبيعة واحدة هي (طبيعة الكلمة المتجسد ).

وذلك مثلما نتحدث عن الطبيعة البشرية وهي عبارة عن اتحاد طبيعتين هما النفس والجسد. فالطبيعة البشرية ليست هي النفس وحدها ، ولا الجسد وحده ، إنما اتحادهما معاً في طبيعة واحدة تسمى الطبيعة البشرية . وسنتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل فيما بعد .

#### \* \* \*

## والقديس كيرلس الكبير علمنا أن لا نتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد .

فيمكن أن نقول أن الطبيعة اللاهوتية اتحدت أقنومياً بالطبيعة البشرية داخل رحم القديسة العذراء. ولكن بعد هذا الاتحاد لا نعود مطلقاً نتكلم عن طبيعتين في المسيح. فتعبير الطبيعتين يوحى بالانفصال والافتراق. ومع أن أصحاب الطبيعتين يقولون باتحادهما ، إلا أن نغمة الانفصال كما تبدو واضحة في مجمع خلقيدونية ، مما جعلنا نرفضه ... ونُفى القديس ديسقورس الاسكندرى بسبب هذا الرفض ...

وإلى أن نشرح بالتفصيل موضوع الطبيعة والطبيعتين في المسيح ، نود أن نتعرض قبل ذلك لشرح نقطة هامة وهي:

# أشهرالهرطقات

# أشهر الهرطقات حول طبيعة المسيح:

## ١ ـ هرطقة آريوس:

كان آريوس ينكر لاهوت المسيح ، ويرى أنه أقل من الآب فى الجوهر، وأنه علوق . وما زالت جذور الأريوسية قائمة حتى الآن . حتى بعد أن شجبها مجمع نيقية المسكونى سنة ه٣٢٥م، ظل أريوس والأريوسيون من بعده سبب تعب وشقاق وشك للكنيسة المقدسة ...

# ٢ ـ هرطقة أبوليناريوس:

وكان ينادى بلاهوت المسيح ، ولكن لا يؤمن بكمال ناسوته . إذ كان يرى أن ناسوت المسيح لم يكن محتاجاً إلى روح ، فكان بغير روح ، لأن الله اللوجوس كان يقوم بعملها في منح الحياة . ولما كان هذا يعنى أن ناسوت المسيح كان ناقصاً ، لذلك حكم مجمع القسطنطينية المسكوني المقدس المنعقد سنة ٣٨١م بحرم أبوليناريوس وهرطقته هذه .

### ٣ ـ هرطقة نسطور:

وكان نسطور بطريركاً للقسطنطينية من سنة ٤٢٨م حتى حرمه مجمع أفسس المسكوني المقدس سنة ٤٣١م.

وكان يرفض تسمية القديسة العذراء مريم بوالدة الإله ΘΕΟΤΟΚΟC ، ويرى أنها ولدت إنساناً ، وهذا الإنسان حل فيه اللاهوت . لذلك يمكن أن تسمى العذراء أم يسوع . وقد نشر هذا التعليم قسيسه أنسطاسيوس ، وأيد هو تعليم ذلك القس وكتب خسة كتب ضد تسمية العذراء والدة الإله .

و يعتبر أنه بهذا قد أنكر لاهوت المسيح .

وحتى قوله أن اللاهوت قد حل فيه لم يكن بمعنى الاتحاد الأقنومي، وإنما حلول بمعنى المصاحبة.

أو حلول كما يحدث للقديسين .

أى أن المسيح صار مسكناً لله ، كما صار فى عماده مسكناً للروح القدس. وهو بهذا الوضع يعتبر حامل الله OPO DO كاللقب الذى أخذه القديس أغناطيوس الانطاكي.

وقال أن العذراء لا يمكن أن تلد الإله ، فالمخلوق لا يلد الحالق ! وما يولد من الجسد ليس سوى جسد.

وهكذا يرى أن علاقة طبيعة المسيح البشرية بالطبيعة اللاهوتية بدأت بعد ولادته من العذراء، ولم تكن اتحاداً وقال صراحة «أنا أفصل بين الطبيعتين».

## وبهذا الوضع تكون النسطورية ضد عقيدة الكفارة.

لأنه إن كان المسيح لم يتحد بالطبيعة اللاهوتية ، فلا يمكن أن يقدم كفارة غير عدودة تكفى لغفران جميع الحطايا لجميع الناس في جميع العصور.

#### \* \* \*

والكنيسة حينما تقول أن العذراء والدة الإله ، إنما تعنى أنها ولدت الكلمة المتجسد، وليس أنها كانت أصلاً للاهوت، حاشا.

فالله الكلمة هو خالق العذراء ، ولكنه في ملء الزمان حل فيها ، وحبلت به متحداً بالناسوت وولدته .

والاثنا عشر حرماً التى وضعها القديس كيرلس Anathemas ، فيها ردود على كل هرطقات نسطور. فقد حرم من قال أن الطبيعتين كانتا بطريق المصاحبة ، ومن قال إن الله الكلمة كان يعمل فى الإنسان يسوع ، أو أنه كان ساكناً فيه . كما حرم من فرق بين المسيح وكلمة الله ، وأنه ولد كإنسان فقط من إمرأة .

## ٤ ـ هرطقة أوطاخى :

كان أوطاخى ( يوطيخوس ) أب رهبنة ورثيس دير بالقسطنطينية . وكان ضد هرطقة نسطور. فمن شدة اهتمامه بوحدة الطبيعتين فى المسيح ـ وقد فصعهما نسطور وقع فى بدعة أخرى. فقال إن الطبيعة البشرية ابتلعت وتلاشت فى الطبيعة الإلهية، وكأنها نقطة خل فى المحيط. وهو بهذا قد أنكر ناسوت المسيح.

أوطاخى هذا حرمه القديس ديسقورس . وعاد فتظاهر بالإيمان السليم ، فحالله القديس ديسقورس على أساس رجوعه عن هرطقته . ولكنه بعد ذلك أعلن فساد عقيدته مرة أخرى فحرمه مجمع خلقيدونية سنة ٤٥١م كما حرمته الكنيسة القبطية أيضاً .

## مجمع خلقيدونية:

على الرغم من أن مجمع أفسس المسكوني المقدس قد حرم نسطور، إلا أن جذور النسطورية قد امتدت إلى مجمع خلقيدونية الذي ظهر فيه انفصال الطبيعتين حيث قيل

فيه أن المسيح اثنان إله وإنسان: الواحد يبهر بالعجائب والآخر ملقى للشتائم والإهانات.

هكذا قال لاون (ليو) Leo أسقف رومه في كتابه المشهور بطومس لاون الذي رفضته الكنيسة القبطية. ولكن أخذ به مجمع خلقيدونية ، الذي أعلن أن هناك طبيعتين في المسيح بعد الاتحاد : طبيعة لاهوتية تعمل ما يختص بها ، وطبيعة ناسوتية تعمل ما يختص بها .

قال نسطور أن هاتين الطبيعتين منفصلتان. وقال مجمع قرطاجنة أنهما متحدثان ولكنه فصلهما بهذا الشرح.

وكما قرر أن المسيح له طبيعتان ، قرر أيضاً أن له مشيئتين وفعلين .

ومن هنا نشأت مشكلة الطبيعتين والمشيئتين، وبدأ صراع لاهوتي، وانشقاق ضخم في الكنيسة، نحاول حالياً إنهاءه بالوصول إلى صيغة إيمان مشترك يقبه الجميع ...

# طبعية الانتحاد

# اتحاد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا استحالة:

المقصود أن وحدة الطبيعة هي وحدة حقيقية . ليست اختلاطاً مثل اختلاط القمع بالشعير، ولا امتزاجاً ، مثل مزج الخمر بالماء أو مزج اللبن بالماء . كما لم يحدث تغيير مثل الذي يحدث في المُركبّات ، فمثلاً ثاني أكسيد الكربون فيه كربون واكسجين ، وقد تغير طبع كل منهما في هذا الاتحاد وفقد خاصيته التي كانت تميزه قبل الاتحاد ، بينما لم يحدث تغيير في اللاهوت ولا في الناسوت باتحادهما .

كذلك تمت الوحدة بين الطبيعتين بغير استحالة .

فما استحال اللاهوت إلى ناسوت ، ولا استحال الناسوت إلى لاهوت ، كما أن اللاهوت لم يختلط بالناسوت ، ولا امتزج به ، إنما هو اتحاد ، أدى إلى وحدة فى الطبيعة .

### مثال اتحاد الحديد والنار:

وقد استخدمه القديس كيرلس الكبير، واستخدمه أيضاً القديس ديسقورس. ففي حالة الحديد المحمى بالنار، لا نقول هناك طبيعتان: حديد ونار، إنما نقول حديد محمى بالنار، كما نقول عن طبيعة السيد المسيح إله متأنس، أو إله متجسد، ولا نقول إنه إثنان إله وإنسان.

وفي حالة الحديد المحمى بالنار لا توجد استحالة. فلا الحديد يستحيل إلى نار، ولا النار تستحيل إلى حديد.

ولكنهما يتحدان مماً بغير اختلاط ولا امتزاج. وإن كان هذا الحال ليس إلى دوام، وهنا نقطة الحلاف. غير أننا نقصد التشبيه بالحديد فى حالة كونه محمى بالنار، وله كل خواص الحديد.

وكذلك كانت طبيعة الكلمة المتجسد واحدة، ولها كل خواص اللاهوت وكل خواص الناسوت.

\* \* \*

### مثال اتحاد النفس والجسد:

وقد استخدم هذا التشبيه القديس كبرلس عامود الدين، والقديس أوغسطينوس، وعدد كبير من علماء اللاهوت القدامي والحديثين.

وفي هذا المثال تتحد طبيعة النفس الروحانية، بطبيعة الجسد المادية الترابية، و يتكون من هذا الاتحاد طبيعة واحدة هي الطبيعة البشرية.

هذه الطبيعة التى ليست هى الجسد وحده ، ولا النفس وحدها ، وإنما هما الاثنان معاً متحدين بغير اختلاط ولا امتزاح ولا تغيير ولا استحالة . فما استحالت النفس إلى جسد ، ولا استحال الجسد إلى نفس ، ومع ذلك صار الاثنان واحداً في الجوهر وفي الطبيعة ، بحيث نقول إن هذه طبيعة واحدة وشخص واحد .

فإن كنا نقبل مثال اتحاد النفس والجسد في طبيعة واحدة، فلماذا لا نقبل اتحاد اللاهوت والناسوت في طبيعة واحدة؟!

### هنا ونطرح سؤالاً هاماً بالنسبة إلى تعبير طبيعة واحدة وتعبير طبيعتين:

ألا نعترف كلنا أن هذه التى نسميها طبيعة بشرية ، كانت فيه قبل الاتحاد طبيعتان: هما النفس والجسد. ومع ذلك فالذين يستخدمون تعبير (الطبيعتين) اللاهوتية والبشرية ، لا يتكلمون عن طبيعة النفس وطبيعة الجسد ، إنما عن طبيعة واحدة بشرية في المسيح . فإن كان لابد من التفصيل ، فإن هذا سيؤدى إلى أن في المسيح ثلاث طبائع !!! هي اللاهوت ، والنفس ، والجسد ، وكل من هذه الطبائع له كيانه الحاص وجوهره الخاص ... وطبعاً لا يقبل أحد هذا الكلام ، لا هذا الجانب ولا ذاك .

أما إن قبلنا اتحاد النفس والجسد في طبيعة واحدة في المسيح، واستخدمنا هذا التعبير لاهوتياً، فإنه يكون من السهل علينا اذن أن نستخدم عبارة طبيعة واحدة للمسيح أو طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد...

وكما أن الطبيعة البشرية يمكن أن يقال عنها أنها طبيعة واحدة من طبيعتين، كذلك نقول عن الكلمة المتجسد أنه طبيعة واحدة من طبيعتين.

فإن قيل إن طبيعة اللاهوت مغايرة لطبيعة الناسوت ، فكيف يتحدان ، نقول أيضاً أن طبيعة النفس هي كذلك مغايرة لطبيعة الجسد ، وقد اتحدت معه في طبيعة واحدة هي الطبيعة الإنسانية .

**\* \* \*** 

ومع أن الإنسان تكون من هاتين الطبيعتين، إلا أننا لا نقول عنه مطلقاً أنه اثنان، بل إنسان واحد. وكل أعماله ننسبها إلى هذه الطبيعة الواحدة.

وليس إلى النفس فقط، ولا إلى الجسد فقط. فنقول أكل فلان أو جاع أو تعب أو نام أو تألم. فالم أو تألم ولا نقول إن جسد فلان هو الذي أكل أو جاع أو تعب أو نام أو تألم. والمفهوم طبعاً أنه جاع أو نام بالجسد... لكننا ننسب هذا الأمر إلى الإنسان كله، وليس إلى جسده فقط...

كذلك كل ما كان يفعله المسيح كان ينسب إليه كله، وليس إلى الاهوته وحده.

كما قال لاون في مجمع خلقيدونية. وسنشرح هذه النقطة بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله ...

\* \* \*

إن اتحاد النفس والجسد ، هو اتحاد ذاتى جوهرى حقيقى ، اتحاد اقنومى ، كذلك اتحاد الطبيعة الإلهية للمسيح بالطبيعة البشرية فى رحم العذراء ، هو اتحاد اقنومى ، ذاتى جوهرى حقيقى . وليس مجرد اقتران أو مصاحبة كما يزعم نسطور .

ومع أن مثال وحدة النفس والجسد في الطبيعة البشرية هو مثال شامل في أوجه شتى، هي التي قصدناها وحدها، إلا أن هذا التشبيه فيه نقطة نقص، هي إمكانية انفصال النفس عن الجسد بالموت، وعودتهما إليه بالقيامة. أما وحدة الطبيعة بين اللاهوت والناسوت في المسيح، فهي وحدة بغير انفصال، فلم ينفصل لاهوته عن ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين.

# وحسدة الطبيعة فنسى الميلاد

من الذي ولدته العذراء ؟ هل ولدت إلهاً فقط ؟ أم ولدت إنساناً فقط ؟ أم ولدت إلهاً وإنساناً؟ أم ولدت الإله المتجسد؟

من المستحيل أن تكون قد ولدت إلماً فقط، لأنها ولدت طفلاً رآه الكل. ولا يمكن أن تكون ولدت إنساناً فقط، لأن هذه هي هرطقة نسطور! ثم ما معني قول الكتاب «الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك. فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعي ابن الله» (لو١: ٣٥)؟ وما معني أن ابنها يدعي عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا (متي ١: ٣٣)؟ وما معني قول اشعياء النبي «لأنه يولد لنا ولد، ونعطي ابناً، وتكون الرئاسة على كتفه، و يدعي اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً، أبا أبدياً رئيس السلام» (اش ١: ٣). إذن هو لم يكن مجرد إنسان، وإنما كان ابن الله وعمانوئيل وإلماً قديراً،

والعذراء أيضاً لم تلد إنساناً وإلهاً ، وإلا كان لها ابنان : الواحد منهما إله ، والآخر منهما إنسان. لم يبق إلا أنها ولدت الإله المتجسد.

# إن المسبح ليس ابنين ، أحدهما ابن لله المعبود ، والآخر إنسان غير معبود .

ونحن لا نفصل بين لاهوته وناسوته . وكما قال القديس أثناسيوس الرسولى عن السيد المسيح «ليس هو طبيعتين نسجد للواحدة، ولا نسجد للأخرى، بل طبيعة واحدة هي الكلمة المتجسد، المسجود له مع جسده سجوداً واحداً».

ولذلك فإن شعائر العبادة لا تقدم للاهوت وحده دون الناسوت، إذ لا يوجد فصل، بل العبادة هي لهذا الإله المتجسد.

إن السيد المسيح هو الإبن الوحيد المولود من جوهر الآب قبل كل الدهور، وهو نفسه ابن الإنسان الذي صار بكراً وسط اخوة كثيرين (رو٨: ٢٩). وكما قال عنه أحد الآباء إنه ولد من الآب قبل كل الدهور بغير أم، وولد من العذراء، في ملء الزمان بغير أب.

ولذلك قال الرسول « لما جاء ملء الزمان ، أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة تحت الناموس » (غل ؛ : ٤٠).

إذن الذي ولد من العذراء هو ابن الله ، وفي نفس الوقت هو ابن الإنسان كما قال عن نفسه.

إن الابن ( اللوجوس ) قد حل فى بطن القديسة العذراء ، وأخذ له ناسوتاً منها ، ثم ولدته . وليس مثلما يقول نسطور إن العذراء قد ولدت إنساناً عادياً ، وهذا الإنسان سكن فيه الله فيما بعد ، أو حل فيه ، أو صار حاملاً لله دون اتحاد طبيعى أقنومى .

# \* \* \* ولذلك فنحن نقدم العبادة فذا المولود .

ونقول له فى تسبحة الثلاثة تقديسات «قدوس الله، قدوس القوى، قدوس الحى الذى لا يموت، الذى ولد من العذراء ارحمنا». كما قال الملاك «القدوس المولود منك يدعى ابن الله.

لقد اتحدت في المسيح الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية في بطن العذراء. لذلك حينما زارت العذراء اليصابات قالت لها تلك القديسة العجوز.

# من أين لي هذا ، أن تأتي أم ربي إليّ » ( لو ١ : ٤٣ ) .

وكانت مريم حبلي لم تلد بعد ، ودعيت أم الرب .

ويقول قانون الإيمان عنه « نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد ، المولود من الآب قبل كل الدهور ... الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا ... وتألم وقبر وقام ...

#### **\* \* \***

إذن ابن الله الوحيد هذا هو الذى نزل من السماء وتجسد، فالمركز الأصلى له هو لاهوته الذى نزل فى بطن العذراء وتجسد.

وليس كما يقول نسطور أن أصله إنسان ثم سكن فيه الله بعد ولادته !! الذي تجسد هو أصلاً ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور.

ولذلك استطاع أن يقول «قبل أن يكون ابراهيم أنا كائن» (يو ٨: ٨٥). والذى قال هذا هو يسوع المسيح وهو يكلم اليهود. ولم يقل لاهوتى كائن قبل ابراهيم، وإنما قال أنا كائن مما يدل على وحدة الطبيعة فيه.

# إمكانية السوحسادة

إن هذه الوحدة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسوتية أمر ممكن، وإلا ما كان ممكناً أن تتم. إنها أمر كان في علم الله منذ الأزل. كان يعرفه ويدبره بسابق علمه علما بحتاجه الإنسان من خلاص. ولذلك قال القديس بولس الرسول عن تجسد الرب يسوع: «السر الذي كان مكتوماً في الأزمنة الأزلية. ولكن ظهر الآن وأتحلم به جميع الأمم» (روود: ٢٥).

بل إن أحد الآباء فيما تأمل فى قول الكتاب «ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه» (١ كو٢: ٩). وهى عبارة تقال عن النعيم الأبدى ... هذا الأب قال هذا الذى لم يخطر على قلب بشر، أن يصير

### الله إنساناً و يصلب ويموت لأجلنا ، لكي يفتدينا و يشترينا بدمه .

وقال أب آخر إن حضور الله فى خليقته يكون بثلاثة أنواع: إما حضور عام بحكم وجوده الإلمى فى كل مكان، أو حضور بنعمته فى قديسيه. أما النوع الثالث الفريد الذى لم يحدث سوى مرة واحدة، فهو وحدته باقنومه فى المسيح، حينما اتحدت طبيعته الإلمية بطبيعة بشرية فى رحم العذراء.

**\* \* \*** 

### طبيعة واحدة للكلمة المتجسد:

### إنها طبيعة واحدة ولكن لها كل خواص الطبيعتين:

كل خواص اللاهوت وكل خواص الناسوت. فيها الناسوت لم يصر لاهوتاً ، بل ظل ناسوتاً ، ولكنه ناسوت الله الكلمة . والكلمة لم يتحول إلى ناسوت ، بل بقى كما هو إلهاً ، ولكن متحداً بجسد لاهوته غير مائت ، وناسوته قابل للموت . وقد اتحد اللاهوت مع الناسوت في الجوهر وفي الاقنوم وفي الطبيعة ، بدون انفصال .

### ولم يحدث انفصال بين اللاهوت والناسوت في موت المسيح .

وكما نقول في القسمة السريانية عن موته « انفصلت نفسه عن جسده . ولاهوته لم ينفصل قط عن نفسه ولا عن جسده . وهكذا نفسه وهي متحدة باللاهوت ذهبت إلى الجحيم ، لتبشر الراقدين على الرجاء ... وتفتح لهم باب الفردوس ، وتدخلهم فيه . و بقى جسده في القبر متحداً باللاهوت .

وفى اليوم الثالث أتت نفسه المتحدة بلاهوته، لتتحد بجسده المتحد بلاهوته وهكذا صارت القيامة.

وأمكن للإله المتجسد القائم من الأموات، أن يخرج من القبر وهو مغلق وعليه حجر عظيم. وأمكن أن يدخل على التلاميذ والأ بواب مغلقة (يو٢٠: ١٩).

فهل دخل من الأبواب المغلقة بلاهوته أم بناسوته؟ أليس هذا دليلاً على وحدة الطبيعة. ومن هذا الذي خرج من القبر؟ أهو لاهوته أم ناسوته، أم هو المسيح الكلمة المتجسد؟

إننا لا نتحدث هنا عن طبيعتين منفصلتين : إله ، وإنسان . فهذا التعبير يدل على اثنين لا واحد . وتعبير اثنين لا يدل مطلقاً على اتحاد .

### فالاتحاد لا يقسم إلى اثنين.

وأنا أحب أن استخدم عبارة الاتحاد للتكلم عن الذي حدث في بطن العذراء. أما بعد ذلك فنسميها وحدة الطبيعة. كذلك تعبير اثنين يوحي بالانفصال أو امكانيته.

# أهميتة الوحدة للكفارة والفداء

إن الإيمان بطبيعة واحدة للكلمة المتجسد ، هو أمر لازم وجوهرى وأساسى للفداء. فالفداء يتطلب كفارة غير محدودة ، تكفى لمغفرة خطايا غير محدودة ، لجميع الناس في جميع العصور. ولم يكن هناك حل سوى تجسد الله الكلمة ليجعل بلاهوته الكفارة غير محدودة .

فلو أننا تكلمنا عن طبيعتين منفصلتين. وقامت الطبيعة البشرية بعملية الفداء وحدها. لما كان ممكماً على الاطلاق أن تقدم كفارة غير محدودة لحلاص البشر، ومن هنا كانت خطورة الماداة بطبيعتين منفصلتين، تقوم كل منهما بما يخصها.

# ففي هذه الحالة ، موت الطبيعة البشرية وحدها لا يكفي للفداء .

ولذلك نرى القديس بولس الرسول يقول:

# « لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد ( 1 كو ٢ : ٨ ) .

ولم يقل لما صلبوا الإنسان يسوع المسيح. إن تعبير رب المجد هنا يدل دلالة أكيدة على وحدة الطبيعة ولزومها للفداء والكفارة والخلاص. لأن الذى صلب هو رب المجد. طبعاً صلب بالجسد، ولكن الجسد كان متحداً باللاهوت في طبيعة واحدة. وهنا لأمر الأساسي اللازم للخلاص.

\* \* \*

و يقول القديس بطرس الرسول لليهود « أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. ورئيس الحياة قتلتموه» (أع ٣: ١٤، ١٥).

وهنا أشار إلى أن المصلوب كان رئيس الحياة ، وهذا تعبير إلهى ، فلم يفصل الطبيعتين مطلقاً في موضوع الصلب لأهمية وحدتهما من أجل عمل الفداء.

\* \* \*

ويقول القديس بولس الرسول أيضاً في رسالته إلى العبرانيين «الأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بابناء كثيرين إلى المجد، أن بكمل رئيس خلاصهم بالآلام» (عب ٢: ١٠).

وهنا في مجال آلامه، لم ينس مطلقاً لاهوته، إذ أنه من أجله الكل، وبه الكل. هذا الذي قال عنه في موضع آخر «الكل به وله قد خلق» (كو١: ١٦).

\* \* \*

والسيد المسيح نفسه حينما ظهر ليوحنا الرائي قال له :

« أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتاً » .

« وها أنا حيى إلى أبد الآبدين آمين. ولى مفاتيح الهاوية والموت » (رؤ ١ : ١٧، هله الذي كان ميتاً هو الأول والآخر، وبيده مفاتيح الهاوية والموت. ١٨). فهذا الذي كان ميتاً هو الأول والآخر، وبيده مفاتيح الهاوية والموت.

وهكذا لم يفصل لاهوته عن ناسوته هنا وهو يتحدث عن موته.

**\* \* \*** 

إذن فالذي مات هو رب المجد ، ورئيس الحياة ، ورئيس الحلاص ، هو أيضاً الأول والآخر.

\* \* \*

إنها خطورة كبيرة على خلاصنا أن نفصل ما بين الطبيعتين أثناء الحديث عن موضوع الخلاص. ولعل البعض يقول: ومن هذا الذى فصل ؟! أليس مجمع خلقيدونية يقول بطبيعتين متحدتين ؟! نعم يقول هذا. و يقول معه طومس لاون أيضاً: إن المسيح اثنان إله وإنسان، الواحد يبهر العجائب، والثانى ملقى للاهانات والآلام ..!

فإن كان هذا الإنسان وحده هو الملقى للآلام، فأى خلاص إذن نكون قد أخذناه؟! هنا ونفحص موضوع:

# الطبيعكة الواحدة والآلام

حقاً إن اللاهوت غير قابل للآلام . ولكن الناسوت حينما وقع عليه الألم، كان متحداً باللاهوت.

فنسب الألم إلى هذه الطبيعة الواحدة غير المحدودة. ولذلك نرى أن قانون الإيمان الذى حدده مجمع نيقية المقدس يقول إن ابن الله الوحيد، نزل من السماء، وتجسد وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس وتأمل وقبر وقام ... فرق كبير بين أن نقول إن الناسوت وحده منفصلاً عن اللاهوت قد تألم، و بين أن نقول إن الابن الوحيد تجسد وصلب وتألم وقبر وقام. هنا فائدة الإيمان بالطبيعة الواحدة التى تعطى الفداء فاعسته غير المحدودة.

# فهل تألم اللاهوت إذن ؟

نقول إنه بجوهره غير قابل للألم ... ولكن المسيح تألم بالجسد ، وصلب بالجسد . ونقول إنه بجوهره غير قابل للألم ... ولكن المسيح تألم بالجسد في وقت الساعة التاسعة ...» .

مات بالجسد ، الجسد المتحد باللاهوت . فصار موته يعطى عدم محدودية للكفارة .

# وقد قدم لنا الآباء مثالاً جميلاً لهذا الموضوع وهو الحديد المحمى بالنار.

مثال اللاهوت المتحد بالناسوت : فقالوا إن المطرقة وهى تطرق الحديد إنما تضرب الحديد المحمى بالنار فتقع على الاثنين. ولكن الحديد يتثنى (يتألم) بينما النار لا يضرها الطرق بشيء. ومع ذلك فهى متحدة بالحديد أثناء طرقه ،

وفى صلب المسيح يقدم لنا الكتاب آية جميلة جداً فى حديث القديس بولس الرسول مع اساقفة أفسس حيث قال «لترعوا كنيسة الله التى اقتناها بدمه» (أع ٢٠: ٢٨).

ونسب الدم هما إلى الله ، بينما الله روح، والدم هو دم ناسوته. ولكن هذا التعبير يدل دلالة عجيبة جداً على الطبيعة الواحدة للكلمة المتجسد، حتى أن ما يتعلق بالناسوت يمكن أن ينسب في نفس الوقت للاهوت، بلا تفريق إذ لا يوجد انفصال ببن الطبيعتين،

إن انفصال الطبيعتين الذي نادى به نسطور لم يستطع أن يقدم حلاً لموضوع الكفارة والفداء. وقد حرصت الكنيسة على تعبير الطبيعة الواحدة من أجل أهمية هذا الموضوع، كما لباقى النتائج أيضاً المترتبة على وحدة الطبيعة.

ونحن في التعبيرات العادية تقول فلان مات، ولا نقول أن جسده فقط قد مات، إن كانت روحه على صورة الله وهبها الله نعمة الخلود ... والروح لا تموت.

\* \* \*

وإن كان الهدف الأول من التجسد هو الفداء . والفداء لا يمكن أن يتم عن طريق الطبيعة البشرية وحدها ، إذن الإيمان بطبيعة واحدة للكلمة المتجسد أمر جوهرى لا يستطيع أحد أن ينكره . ولا يمكن أن يتم الفداء إن قلنا أن الناسوت وحده هو الذى له الآلام والصليب والدم والموت . انظر إلى الكتاب كيف يقول عن الله الآب:

« الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين » ( رو ٨ : ٣٢ ) .

وقوله أيضاً « هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ، لكى لا يهلك كل من يؤمن به » (يوسم: ١٦). ويقول أيضاً «هو أحبنا وارسل ابنه كفارة لخطايانا » ( ١٠٤ ) .

\* \* \*

إذن فالذى بذله الآب هو الابن ، والابن الوحيد ، أى الاقنوم الثانى ، الكلمة ... ولم يقل بذل ناسوته أو أى شيء من هذا القبيل ، مع أنه مات على الصليب بالجسد ولكن هذا دليل كبير على وحدة طبيعة الله الكلمة ، وأيضاً أهمية هذه الوحدة من أجل عمل الفداء .

و يقول أيضاً في هذا المجال عن الله الآب، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غبر المنظور ...» (كو 1: ١٣- ١٠).

حينما يتحدث عن مغفرة الخطايا بدم المسيح ، ينسب هذا إلى الابن الذي هو

صورة الله غير المنظور الذي له الملكوت. وهذا دليل آخر على وحدة الطبيعة واهتمام الكتاب بها في موضوع الفداء.

\* \* \*

ومثال آخر مشابه ، ظهر في حديث المسيح عن الكرامين الأردياء. يقول إن صاحب الكرم أرسل أخيراً ابنه لمؤلاء الكرامين.

فلما رأوا الابن ... أخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه» (متى ٢١: ٣٧- ٣٩).

وهنا ينسب الموت إلى الابن ، ولم يقل إلى ناسوته. فما أعمق هذا الكلام عن الطبيعة الواحدة. و يعوزنا الوقت إن تحدثنا عن باقى الأمثلة. نكتفى بهذا الآن.

#### \* \* \*

فى كل هذه الأمثلة نرى أن الكتاب وعلى لسان السيد المسيح نفسه لا يفصل مطلقاً بين طبيعة المسيح ناسوتياً أو لاهوتياً ، إنما يتكلم عنها كطبيعة واحدة ما يقوله عن ابن الإنسان .

# تعبيرات الإنسكان

### استخدام عبارة ابن الانسان في مناسبات تدل على اللاهوت:

لا شك أن عبارة ابن الإنسان تعبر عن ناسوت المسيح ، كما أن عبارة ابن الله تدل على لاهوته . ومع ذلك فان السيد المسيح استخدم عبارة ابن الإنسان في مواضع كثيرة نذكر منها :

## ١ ـ شرح أن ابن الإنسان موجود في السماء وعلى الأرض :

وذلك في قوله لنيقوديموس «ليس أحد صعد إلى السماء، إلا الذي نزل من السماء، الإنسان الذي هو في السماء» (يوس: ١٣).

فمن هو هذا ابن الانسان الذي نزل من السماء ؟ والذي هو في السماء و يكلم نيقوديموس على الأرض ؟ أهو الطبيعة الإلهية أم الطبيعة البشرية ؟ لا يمكن أن يكون هو

إلاّ الكلمة المتجسد. فهذه العبارة واضحة جداً في اثبات الطبيعة الواحدة.

٢ ـ وقال « إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضاً » ( متى ١٢ : ٨ ) .

فإن كان تعبير ابن الإنسان يعنى الطبيعة البشرية، وفي نفس الوقت هو رب السبت أي الله ، إذن فقد اجتمع اللاهوت والناسوت معاً في تعبير واحد. وهذا دليل على وحدة الطبيعة .

٣ ـ قال إن ابن الإنسان له سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا (متى ٩ :
٢).

بينما لا يغفر الخطايا إلا الله وحده . فهل الذي قال للمفلوج «مغفورة لك خطاياك» هو الناسوت أم اللاهوت؟ أليس حسناً نقول إنه الكلمة المتجسد.

### \$ \_ قال إن ابن الإنسان هو الذي سيدين العالم .

فهل الطبيعة البشرية هي التي ستدين العالم أم اللاهوت ؟ يقول إن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته. وحينئذ يجازى كل واحد بحسب عمله (متى ١٦: ٢٧). نلاحظ هنا أنه:

يقول ابن الإنسان وفي نفس الوقت يقول. « في مجد أبيه » .

أى يجمع بين كونه ابن الإنسان وابن الله في عبارة واحدة ، مما يدل على وحدة الطبيعة . و يقول ابن الإنسان مع ملائكته بينما تعبير ملائكته يدل على لاهوته .

وهكذا نرى هنا أن تعبير ابن الإنسان، لا يمكن أن يدل على الطبيعة الإنسانية وحدها، ولا على الطبيعة اللاهوتية وحدها.

وإنما على وحدة الطبيعة أي الطبيعة الواحدة التي للكلمة المتجسد.

#### \* \* \*

ه ـ ونفس التعبير نجده فى ( متى ٢٥ : ٣١ ـ ٣٤ ) « ومتى جاء ابن الإنسان فى مجده ، وجميع الملائكة والقديسين معه ، فحينئذ يجلس على كرسى مجده ... ويقيم الحزاف عن يمينه ، والجداء عن اليسار . ثم يقول الملك للذين عن يمينه ، تعالوا إلى يا

مباركي أبي رثوا اللك المعد لكم منذ تأسيس العالم».

هنا ابن الإنسان ، وأبى في عبارة واحدة .

أى أن المتكلم هو ابن الإنسان ، وهو ابن الله فى نفس الوقت . وابن الإنسان هو الذى سيدين العالم، بينما الدينونة هى للابن ابن الله (يوه: ٢٢)، وهنا وحدة الطبيعة واضحة.

\* \* \*

٢ ـ وقال لرئيس الكهنة ( في محاكمته ) « من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة، وآتياً على سحاب السماء » (متى ٢٦: ٣٦ ـ ٥٠). وفي دلك قال القديس اسطفانوس وقت استشهاده « ها أنا أنظر السماء مفتوحة ، وابن الإنسان قائم عن يمين الله » (أع ٧: ٥٠).

فمن هذا القائم عن يمين الله ؟ والجالس عن يمين القوة والآتي على سحاب السماء؟ هو الطبيعة البشرية أم الطبيعة اللاهوتية؟

لا نستطيع هنا أن نفصل أو نميز، بل نقول أنها الطبيعة الوحدة طبيعة الكدمة ا المتجسد.

> \* \* \* \* ٧ ـ وهو كابن الإنسان يدعو الملائكة ملائكته والمختارين مختاريه.

إذ يقول « ينصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه...» (متى ٢٤: ٢٩ ـ ٣١).

وهنا كابن الإنسان يتصرف كإله ولا نستطيع في هذه العبارة أن نقول هنا الطبيعة البشرية وهنا الطبيعة الإلهية. فالمتكلم هو يسوع ابن مريم، والمتكلم في نفس الوقت هو ابن الله ديان الأرض كلها، الذي له سلطان على الملائكة يرسلهم. وله سلطان على الملائكة يرسلهم واحدة سلطان على البشر يجمع محتاريه من أقصاء السماوات إلى أقصائها. إنها طبيعة واحدة لا فصل فيها.

\* \* \* \* \* ^ قال السيد المسيح أيضاً في حديثه مع تلاميذه:

« فإن رأيتم ابن الإنسان صاعداً حيث كان أولاً » (يو ٢: ٦٢).

المهم هنا في عبارة (حيث كان أولاً). أي أنه كان أولاً في السماء. والمعروف طبعاً أن الذي كان في السماء هو أقنوم الابن. ولكن هنا لوحدة الطبيعة يقول عن الن الإنسان، ما يقوله عن اقنوم الكلمة، لأنه هو الكلمة المتجسد.

وهذا يطابق أيضاً قوله لنيقوديموس عن ابن الإنسان، إنه هو الذي نزل من السماء (يوس: ١٣)، بينما الذي نزل من السماء هو اقنوم الابن أي اللاهوت.

\* \* \*

و بنفس هذا المعنى يقول بولس عن السيد المسيح إنه « الرب من السماء» ( ١ كوه١: ٤٧).

( يمكن الرجوع إلى كتابنا: سنوات مع اسئلة الناس ج٢ لقراءة المزيد عن هذه النقطة الخاصة بابن الإنسان).

# شهكادة مضوص كتابيكة

# آيات كثيرة من الكتاب تثبت الطبيعة الواحدة:

۱ ـ شهادة من الله الآب نفسه يقول عن يسوع الذي يعمده يوحنا المعمدان «هذا هو ابنى الوحيد الذي به سررت » (متى ۳ : ۱۷).

وطبعاً لم يقل هذا هو ناسوت ابنى ، لأن ناسوته غير منفصل عن لاهوته لحظة واحدة ولا طرفة عين.

وعبارة ( هذا ) لا تطلق على اثنين، بل على مفرد . وهنا تطلق على الطبيعة الواحدة التي للكلمة المتجسدة .

۲ ـ ونفس التعبير قاله القديس يوحنا المعمدان، إذ أشار إلى المسيح وقال «هذا الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدى صار قدامي، لأنه كان قبلي» (يو ١: ١٥، ١٠).

فكيف يكون بعده وقبله ؟ إنه بعده في الميلاد الجسدى ، وقبله باللاهوت . ولكن المعمدان لا يفصل بين الناسوت واللاهوت، وإنما يقول (هذا) الذي أمامي (الكلمة المتجسد) كان قبلي ، واضح هنا وحدة الطبيعة . إن الذي يعمده هو نفسه الذي كان قبله .

٣ ـ يقول القديس يوحنا الإنجيلي « الله لم يره أحد قط . الابن الوحيد الذي
هو في حضن الآب هو خبر» (يو ١ : ١٨).

والابن الوحيد هو الله الكلمة ، الاقنوم الثانى، فكيف أنه أعطانا خبراً عن لآب ؟ لاشك حينما تجسد. فهل الذي خبر هنا هو الناسوت ؟ إنه يقول عنه «الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب » بينما خبرنا ناسوته. وهذا دليل على وحدة الطبيعة.

#### **\* \* \***

٤ ـ ونفس الكلام يقوله مفس الرنبول في رسالته الأولى «الذي كان من البدء، الذي سمعناه الذي رأيناه الذي شاهدناه ولمسته أيدينا» (١ يو١: ١). وإنه يقول عن هذا لذي رأوه ولمسوه إنه الذي كان من البدء أي الله: فكيف رأوا الله ولمسوه، إلا إن كان هو لكنمة المتجسد. لأن الكلام هنا ليس عن الناسوت وحده ولا اللاهوت وحده. لأن الناسوت ما كان أرلياً منذ البدء، واللاهوت وحده لا يلمس بالأ يدي.

#### **\* \* \***

ه ـ و بدعس المعنى نأحذ حديث السيد المسيح مع الرجل لذى ولد أعمى ومسحه الرب البصر . إنه يسأل من هو ابن الله ، فيقول له الرب «قد رأيته . والذى يتكلم معك هو هو» (يو ٩ : ٣٥ ـ ٣٧).

#### \* \* \*

٦ يقول القديس بولس الرسول عن بنى اسرائيل حينما كانوا فى برية سيناء « وجميعهم شربوا شراباً واحداً روحياً ، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم ، والصخرة كانت المسيح » ( ١ كو ١٠ ؛ ٤ ) .

و لمعروف أن بنى اسرائيل هؤلاء ، كانوا فى برية سيناء قبل ميلاد المسيح باربعة عشر قرناً . فكيف يكون معهم يرتوون منه ؟ إلا لو كان يتكلم عن الطبيعة اللاهوتية التى هى لله لكلمة . والله الكلمة لم يصر اسمه المسيح إلا بتحسده . ولكن نظراً

للطبيعة الواحدة، لم يستطع الرسول أن يفصل. فتكلم عن أزلية المسيح ووجوده قبل مولده.

و يتابع الرسول كلامه بنفس المعنى فيقول «ولا تجرب المسيح كما جرب أناس منهم فاهلكتهم الحيات» (١كو١٠: ٩).

#### \* \* \*

### ٧ ـ من الذي سجد له المجوس ( متى ٢ : ١١ ) ؟

هل سجدوا للاهوت وحده ؟ كلا ، إنهم سجدوا لطفل فى مزود وقدموا له هدايا . أم تراهم سجدوا للناسوت ؟ إن الناسوت لا تقدم له العبادة .

إذن لا جواب سوى أنهم سجدوا للإله المتجسد، كما سجد المولود أعمى فيما بعد.

وكما سجد الذين كانوا في السفينة لما انتهر الرب الرياح ومشي على الماء.

لقد سجدوا له ليس مجرد سجود احترام. وإنما «جاءوا وسجدوا له قائلين: بالحقيقة أنت ابن الله » (مت ١٤: ٢٣).

#### \* \* \*

٨ - كذلك سأل: من الذي مثنى على الماء وانتهر الربيح؟ أهو اللاهوت أم
الناسوت؟ لا شك أنه الكلمة المتجسد.

## وهكذا باقى المعجزات : من الذي كان يصنعها ؟ أهو اللاهوت وحده ؟

إذن ما معنى عبارة «كان يضع يده على كل واحد فيشفيه » (لو ؛ : ٠٤). وما معنى أن نازفة الدم لمست هدب ثوبه فشفيت (مره غ ٢٩). وفي شفاء المولود أعمى. من الذي تفل على الأرض وصنع من التفل طيناً ، وطلى بالطين عينى الأعمى (يو ٩ : ٦)؟

لاشك أن الذى صبع هذه المعجزات كلها وشبيهاتها كثيرات هو السيد المسيح «الكلمة المتجسد» ويقول القديس يوحنا الإبجيبي «وآيات أخرى صنعها يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب» (يو۲۰: ۳۰). لاحظ ها عارة (يسوع)،

نكتفى بهذه الأمثلة الآن ، لأننا لو تابعنا ما فى الكتاب ، فلن ندخل تحت حصر، لأن لغة الطبيعة الواحدة شاملة فيه .

لذلك ننتقل حالياً من الحديث عن الطبيعة الواحدة، إلى موضوع يتصل بها وهو المشيئة الواحدة.

# المشيئة الواحدة والفعك الواحد

هل السيد المسيح له مشيئتان وفعلان ، أى مشيئة إلهية ومشيئة بشرية . وفعلان أى فعل باللاهوت ، وفعل بالناسوت . إننا الذين نستخدم تعبير طبيعة واحدة للكلمة المتجسد كما استخدمه من قبل القديس كيرلس الكبير:

### نؤمن أن له مشيئة واحدة وفعل واحد .

وطبيعى أنه مادامت الطبيعة واحدة ، تكون المشيئة واحدة ، و بالتالى يكون الفعل واحداً . إن ما يختاره اللاهوت ، لا شك أنه هو نفسه ما يختاره الباسوت ، لأنه لا يوجد تناقض مطلقاً بينهما في المشيئة والعمل .

#### \* \* \*

والسيد المسيح قد قال «طعامى أن أعمل مشيئة الذى أرسلنى وأتمم عمله (يوغ: ٣٤). وهذا دليل على أن مشيئته هى مشيئة الآب. وقد قال عن نفسه فى ذلك «لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاً إلا ما ينظر الآب يعمده. لأنه مهما عمل ذاك، فهذا يعمله الابن كذلك» (يوه: ١٩).

وهو لا يطلب لنفسه مشيئة خاصة غير مشيئة الآب ، لذلك يقول «لأنى لا أطلب مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني» (يوه: ٣٠). وقال أيضاً «نزلت من السماء، ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني» (يوه: ٣٨).

واضح أن الآب والابن في الثالوث القدوس لهما مشيئة واحدة، لأنه قال «أنا والآب واحد» (يو١٠: ٣٠).

ومادام هو واحداً معه فى اللاهوت ، فبالضرورة يكون واحداً معه فى المشيئة . والابن كان فى تجسده على الأرض ينفذ مشيئة الآب السماوى ، إذن لابد كانت له ولناسوته مشيئة واحدة .

لأنه ما هي الخطيئة سوى أن تتعارض مشيئة الإنسان مع الله .

والسيد المسيح لم تكن فيه خطيئة البتة ، حاشا ... بل قال لليهود متحدياً «من منكم يبكتني على خطية» (يو٨: ٤٦) وإذن كانت مشيئته هي مشيئة الآب.

#### \* \* \*

إن البشر القديسين الكاملين في تصرفاتهم ، يصلون إلى اتفاق كامل بين مشيئتهم ومشيئة الله : بحيث تكون مشيئتهم هي مشيئة الله ، ومشيئة الله هي مشيئتهم .

وكما قال القديس بولس الرسول «وأما نحن فلنا فكر المسيح» ( ١ كو ٢ : ١٦ ). ولم يقل صارت أفكارنا متمشية مع فكر المسيح، بل لنا فكر المسيح. وهنا الوحدانية.

فإن كان قد قيل هذا مع الذين يعمل الرب معهم وفيهم ، فكم بالأكثر تكون الوحدة بين الكلمة وناسوته في المشيئة والفكر والعمل ، وهو الذي قد اتحد اللاهوت فيه بالناسوت اتحاداً أقنومياً جوهرياً ذاتياً ، بغير افتراق ، لم ينفصل عنه لحظة واحدة ولا طرفة عين ...

#### \* \* \*

إن لم تكن هناك وحدة بين لاهوت المسيح وناسوته فى المشيئة ، فهل يكون هناك تعارض إذن أو صراع داخلى ، حاشا . وكيف إذن يكون المسيح قدوة لنا ومثالاً ، حتى كما سلك ذاك نسلك نحن أيضاً (١يو٢: ٦).

البر الكامل الذى عاش فيه المسيح القدوس كان مشيئة ناسوته كما هو مشيئة لاهوته. وكذلك كان خلاص البشر ، أى الرسالة التي جاء من أجلها المسيح وقال «أبن الإنسان قد جاء لكى يخلص ما قد هلك» (متى ١١: ١١). وهذه نفس مشيئة الآب الذي «أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا» (١١يو٤: ١٠). إذن فالصلب اختاره اللاهوت والناسوت . ولو لم تكن مشيئة واحدة ، ما كان يقال أن المسيح مات بارادته عنا .

## ومادامت المشيئة واحدة ، لابد أن يكون الفعل واحداً:

## الا تفاقية المشتركة مع الكاثوليك

نؤمن أن ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الكلمة (اللوجوس) المتجسد، هو كامل فى لاهوته، وكامل فى ناسوته. وأنه جعل ناسوته واحداً مع لاهوته، بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. وأن لاهوته لم ينفصل عن ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين.

وفي نفس الوقت نحرم تعاليم كل من نسطور وأوطاخي .

### Agreed Statement on Christology

"We believe that our Lord, God and Saviour Jesus Christ, the Incarnate-Logos is perfect in His Divinity and perfect in His Humanity. He made His Humanity One with His Divinity without Mixture, nor Mingling, nor Confusion. His Divinity was not separated from His Humanity even for a moment or twinkling of an eye.

At the same time, we anathematize the Doctrines of both Nestorius and Eutyches".

### Signatures:

### الفهرست

| -    |                                        |              |
|------|----------------------------------------|--------------|
| ٥    | ئتاب                                   | مقدمة الك    |
|      | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |              |
| ١.,  | لمقاتلقات                              | أشهر الهره   |
| ١٢ . | نحادناد                                | طبيعة الا    |
| ١٣.  | اتحاد الحديد والنار                    | مثال         |
|      | اتحاد النفس والجسد                     |              |
| 10 . | يعة في الميلاد                         | وحدة الط     |
| ١٧.  | وحدة                                   | إمكانية ال   |
| 11.  | دة للكفارة والفداء                     | أهمية الوح   |
| ۲١.  | واحدة والآلام                          | الطبيعة الر  |
|      | لإنسانلإنسان                           |              |
| ۲٦.  | وص كتابية                              | شهادة نص     |
| 44 . | حدة والفعل الواحد                      | المشيئة الوا |







هذا الكتاب يشرح لك عقيدة كنيستنا القبطية في طبيعة المسيح، وكيف أنها طبيعة واحدة من طبيعتين متحدتين معاً بغير الحتلاط ولا امتزاج ولا تغيير الاهوت كامل وناسوت كامل. ولكن لا نتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد في بطن العذراء.

ما إثبات هذا من آيات الكتاب المقدس ؟ وما مفهوم مثل اتحاد الحديد والنار، واتحاد النفس والجسد ؟ واثبات الطبيعة الواحدة من الآيات الخاصة بابن إلاإنسان ؟

وما وحدة الطبيعة في الميلاد ؟ ووحدة الطبيعة في الفداء ؟

هذا ما يحدثك عنه كتابنا هذا ... كما يحدثك عن المشيئة الواحدة .

البابا شنوده الثالث





